## البِطَاقَةُ (32): مِيْوُوكُو السِّبَيْ إِلَيْ

- 1 آيَاتُهَا؛ ثَلاثُونَ (30).
- 2 مَعنَى اسْمِها: سَجَدَ: خَضَعَ، ومِنْهُ سُجُودُ الصَّلاةِ، وَالمُرَادُ (بِالسَّجْدَةِ): سَجْدَةُ التِّلاوَةِ.
  - 3 سَبَبُ تَسْمِيَتِها؛ دِلَالَةُ هَذَا الاسْم عَلَى الْمَقْصِدِ الْعَامِّ لِلسُّورَةِ وَمَوضُوعَاتِهَا.
- 4 أَسْ مَاؤُها: اشتُهِرَتْ بِسُورَةِ (السَّجْدَةِ)، وتُسَمَّى سُورَةَ ﴿الْمَرْ ۞ تَنْظِلُ ﴾ السَّجْدَةِ، وَسُورَةَ (المَضَاجِع).
  - 5 مَقْصِدُها الْعَامُ : بَيَانُ آيَاتِ اللهِ تَعَالَى فِي الكَونِ وفِي الخَلْقِ.
- 6 سَبَبُ نُنُولِهَا اسُورَةٌ مَكِّيَّةٌ، لَمْ يُنقَل سَبَبُ لِنْزُوْلِهَا جُملَةً وَاحِدَةً، ولكِنْ صَحَّ لِبَعضِ آياتِهَا سَبَبُ لِنْزُوْلِهَا جُملَةً وَاحِدَةً، ولكِنْ صَحَّ لِبَعضِ آياتِهَا سَبَبُ لِنْزُولِهَا جُملَةً وَاحِدَةً، ولكِنْ صَحَّ لِبَعضِ آياتِهَا سَبَبُ
- 2 تُستَحَبُّ قِراءَتُهَا كُلَّ لَيلَةٍ قَبلَ النَّومِ، فعَنْ جَابِرٍ رَضَالِيَهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ «كَانَ لاَ يَنَامُ حَتَى يَقرأً: ﴿ الْمَرْ اللَّ مَٰزِيلُ ٱلْكِتَابِ ﴾ السَّجْدَةَ وَ﴿ بَنَرَكَ ٱلَّذِى لاَ يَنَامُ حَتَى يَقرأً: ﴿ الْمَرْ صَحيحٌ، رَوَاهُ أَحْمَد).
- 8 مُنَاسَبَاتُها: 1. مُنَاسَبَةُ أَوَّلِ سُورَةِ (السَّجْدَةِ) بِآخِرِها: الحَدِيثُ عَن شُبْهَةِ اخْتِلاقِ القُرْآنِ وَتَوْجِيهُ النَّبِيِّ ﷺ تِجَاهِهَا،

فَقَالَ فِي فَاتِحَتِهَا: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَيْهُ بَلْ هُو ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّك ... ﴿ ﴾، وَقَالَ فِي خَاتِمَتِهَا: ﴿ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَأَنْظِرُ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ ﴾.

2. مُنَاسَبَةُ سُورَةِ (السَّجْدَةِ) لِمَا قَبلَهَا مِنْ سُورَةِ (لُقْمَانَ):

لَمَّا خَتَمَ سُبْحَانَهُ سُورَةَ (لُقْمَانٍ) بِذِكْرِ مَفَاتِيحِ الْغَيبِ الخَمسَةِ مُجْمَلَة؛ جَاءَ بَيَانُها فِي (السَّجْلَةِ)(1).

(1): فِي الآيَاتِ: (5 – 6، 7، 5 و13، 10 – 11، 27)، يُنْظُرُ: تَنَاسُقُ الدُّرِرِ لِلسِّيوطِي، (ص109).